



# القيب والأرنب

بقلم ۱۱. عبد الحميد عبد القصود رسوم ۱۱. اسماعيل دياب اشراف ۱۱. حمدي مصطفى

شاعة وتشر المؤسسة المربية الحييةة تعلي والشر والترابع ت: 1400-14 - 1400-14 قالس 1400-14

## الدُّبُّ والأَرْنَبُ

and water

دافعَ التَّعْلَبُ المَدْعُو باسْمِ (الْعَادِلِ) عَنْ صديقِهِ (الْعزيزِ) ورجَا الأَسنَدَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ، والأَ يُعاقِبَه بسبَبِ تلكَ الْهَفُّوةِ الصَّغيرةِ ، التي صدَرَتْ مِنْه ، وحاولَ الدُّبُ أَنْ يُوغِرَ صدْرَ الأَسدِ ضِدَّهُ ، حتى يُعاقِبَهُ ، ولا يصدرَ أَمْرَهُ بالْعَفْوِ عنْه .. فقالَ الأَسدُ :

ـ سوُّفَ أَنْظرُ في هذا الأَمْرِ وأُصنْدِرُ فيه حُكْمي ..

وكادَ (الْعادلُ) يطيرُ مِنَ الْفَرَحِ ، بقُرْبِ عَفْوِ الأَسنَدِ عَنْ صديقِهِ ، فتوجَّهُ إليَّهِ في الْحَبْسِ ، وبشَّرَهُ قائلًا :

ـ أَبْشِرْ ، فإنى كلَّمْتُ الأَسدَ في أَمْرِكَ ، ورجَوْتُه أَنْ يَعْفُوَ عَنْكَ بسبَبِ ما وقَعَ منْكَ منْ خَطَا صعفير غير مقْصُودٍ ، وقد وعُدنى الأَسندُ بالنَّظر في أَمْرِكَ ، وأَنا أَرى أَنَّهُ سيَعْفُو عنْكَ ، ويُعيدُكَ إلى ما كُنْتَ عَلَيْهِ منْ مركز وقُرْبٍ مِنْهُ ..

فقالَ (الْعزيزُ) :

- مهما شكرْتُكَ يا صنديقى فلَنْ أُوفَيك حقَّكَ مِنَ الشُكْرِ ، فَأَنْتَ نعْمَ الصَّديقُ ، وأَفْضَلُ الإِخْوانِ ، ولكنْ كُنْتُ أُودَ



فتعَجُّبَ (الْعادِلُ) وقالَ :

- ولماذا تَرَى أَنْ أُؤَجُّلَ الْكلام في طلَبِ الْعَفْوِ الآنَ ؟! فقالَ (العزيزُ) :

\_ إِنَّ حظِّي ليسَ مُـواتِيًا الآنَ ، وأَنا أَرى أَنَّ نَجْمَ سَعْدِي في هُبُوطٍ وليْسَ في صُعُودٍ ، وأَنا أَعْلَمُ أَنَّ مقًاصِدَكَ حسنتَةً ، وغايَاتِكَ نبيلَةً ،وأنكَ ما سَارعْتَ

A CONTRACTOR



في هذا الأَمْرِ إِلاَّ لتتعَجَّلَ خُروجِي مِنْ هذهِ الْمُحِنْةِ ..

#### فقالَ (الْعادلُ):

- لقدْ سارعْتُ في هذا الأَمْرِ خَوْفًا منْ أَنْ يستْبِقَني عَدُوكَ الدُّبُّ ، فيقولُ للأَسدِ كَلامًا عنْك يستَقِرُّ في رَأْسِهِ وتَصَنْعُبُ إِزَالَتُه منْهُ ، فيصِرُّ على عِقابِكَ ، وإنْ كنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ مقاليدَ الأُمورِ كُلِّها بيدِ الْمَولَى (سَبحانَهُ) ..

وبَرغْمِ ذلكَ فَإِنَّنَى لَنْ أَكُفَّ لَحُظَةً عَنْ طلبِ الْعَفُّوِ مِنَ الأَسَدِ ، حتى يُصِّدِرَ حُكْمَهُ بِالْعَفْوِ عَنْكَ ..

فَشْكَرَهُ (الْعَرْيِزُ) على تَفَانِيهِ فَى حُبِّهِ ، ورَغْبَتِه الصَّادِقَةِ فَى خَلاصِهِ مَنْ مِحْنَتِهِ ..

وفى الْيومِ التَّالَى ، توجَّهَ (الْعَادلُ) مُبَكِّرًا إلى مَنْزِلِ الأَسدِ ، فوجَدَ الدُّبُّ عِنْدَه ، وهو على وَشْكِ أَنْ يَفْتَحَ الْكلامَ في أَمْرِ (الْعَزيزِ) ويُوغِرُ صَدْرَ الأَسَدِ ضَدَّهُ ، فلا يُصنْدِرُ أَمْرَهُ بالْعَفو عَنْه ..

ولكِنَّ (الْعادِلَ) سبقَهُ بالْكلام فقالَ لِلأَسدِ :

- لقدْ سبقَ ووعَدَني الأَسنَدُ الْمُهَابُ بِالنَّظَرِ في أَمْرِ

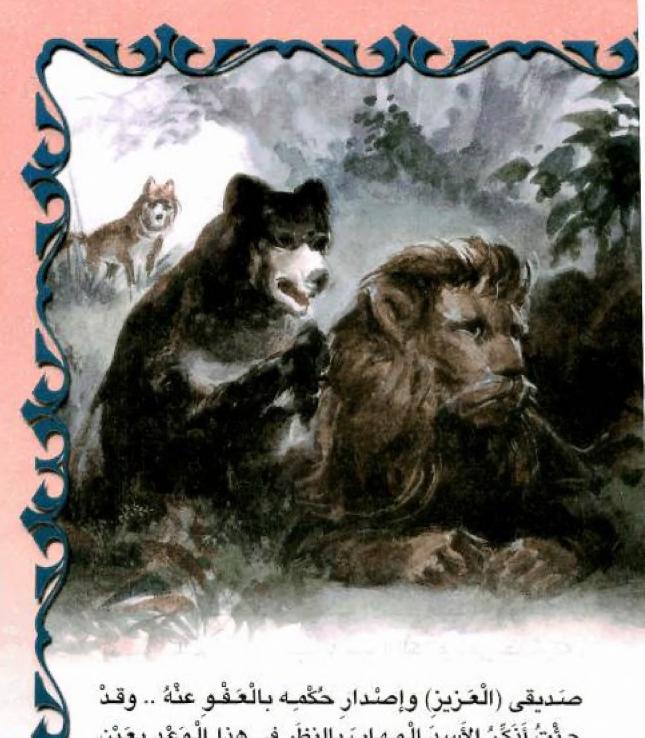

صنديقى (الْعَزيز) وإصندار حُكْمِه بالْعَفْو عنْهُ .. وقدْ جِئْتُ أَذَكَرُ الأَسدَ الْمهابَ بالنظرِ في هذا الْوَعْدِ بِعَيْنِ الرحْمَةِ ، حتى يَخْرُجَ (الْعزيزُ) مِنَ الْمِحْنَةِ ، لِما لهُ مِنْ سابِقِ مَوَدَّتِكَ والإخلاصِ في مَشُورَتِكَ وخدْمتِكَ ..

APP APP



واسْتَمرُ (الْعادلُ) يتحدَّثُ بمثْلِ هذا الْكلامِ ، حتَّى لانَ قلْبُ الأَسَدِ ورَقُ ، وكادَ يُصنْدِرُ أَمْرَهُ

بالْعَفُو ..

ولكنَّ النَّغَيْظَ كَانَ قَدْ أَكَلَ قَلْبَ الدَّبِّ ، وأَرادَ أَنْ يَمْنَع الأَستَدَ عَنْ إصندار عَفُوهِ فقالَ مُحَرِّضًا :

- إِنَّ كُل مِنْ تَسَتَّر على أَعْداءِ الأَسدِ الْمُهَابِ ، فهوَ شريكُ لهمْ في الْخِيانةِ .. وكلُّ مَنْ يشْفَعُ لِلجَّاني ، فهوَ شريكُ لهمْ في جنايَتِهِ .. وإنِّي أَطُنْكُ أَيها (الْعادلُ) قدْ جَاوَرْتَ حَدُّك ، وعلوْتَ فوْقَ قدْرِكَ ، وحطَطْتَ منْ قدْرِ الأسندِ ، ومنْ هيْبَتِه وكرامَتِه حينَ جئْتَ تتكلَّمُ في هذا الأَمْر ..

فظهَر الْغضنَبُ في وجْهِ الأسدِ فجْأةُ ، وهمُّ بأَنْ يُبطِشُ بالدُّبُّ ، على تَجَرُّئِهِ بهذا الْكلامِ ، في حَضْرَتِهِ ، لكنَّه تمالكَ نفْسنهُ ، وقالَ مُوبَّخًا الدَّبُّ :

- لمْ تَزَلْ أَيها الدُّبُّ ظالمًا ، مُنْذُ عرَفْتُكَ وعَيَّنْتُكَ وزيرًا .. وبدلَ أَنْ تنْهانى عَنِ الْبَطْشِ والْعِقابِ وفعْلِ كلِّ ما ليسَ صوابًا ، فإنكَ تُزَيِّنُ لى ذلك وتُحَبِّبُهُ إلَى نفْسِي ،



ولوْ أَنَّهُ تَخَلَّى عَنْه فى هذه الظُّروُفِ الْقاسِيَةِ التى يَمُرُّ بها ، لاحْتَقَرْتُهُ ، ولَقُلْتُ إِنَّهُ لا خَيْرَ له فى أخيه وصنديقِه ، وإذنْ فهو لا خيْر لهُ فى سنيدِه ومليكِه ، ولطردْتُه منْ خدْمتى فوْرًا ..

West of the second

وسكت الأسدُ قليلاً .. ثم قالَ :

- لقد أوْفَى (الْعادِلُ) بما يَجِبُ عليْهِ نَحْوَ صَديقِه ، وهو غائِبُ ، وقصد إلى نَفْعى وإظهارِى بيْنَ النَّاسِ بصُورَةِ الْمُحْسِنِ الْكريم ، وباعَدَ بيْنِى وبيْنَ الوُقوعِ فى الظُّلْم ، الذى تُحاوِلُ أَنْتَ إيقاعى فِيه بحِقْدِكَ وظُلْمِكَ ، فَرُبَّما عاقَبْتُ (الْعزيزَ) وبالنَعْتُ في عقابِه ، ثمَ اكْتَشَفْتُ أَنهُ مَظْلُوم ، فأَنْدَمُ على فِعْلى بعْدَ فَوَاتِ الأَوانِ ..

والْتَفَتَ إلى (الْعادلِ) قائِلاً:

- إننى أَشْكُرُكَ أَيها النَّاصِحُ الأَمِينُ ، والْمُشْيرُ بالرأْيِ السَّديدِ ، والْمُصَرِّضُ على فعْلِ الْخَيْرِ ، والنَّاهى عنْ فعلِ الظُّلْم والْمنكراتِ ..

لقدْ تحقَّقْتُ أَنَّ صديقَكَ (الْعزيزَ) قدْ ندِمَ على ما صدرَ منْهُ هفْوَةً ، واعْتَرفَ بذَنْبهِ ، ويكْفيهِ ندَمُهُ وخجَلُهُ عُقُوبَةً لهُ ..



Were with the same of the same

بالأسدِ ، ولا هوَ أَبْقَى على عَداوَتهِ معَ (الْعزيزِ) في الْخفاءِ ..

ولمُّا تأكدَ الدبُّ أَنَّ الأَسدَ ماضِ في عَفُّوهِ عَنِ (الْعزيزِ) فكَّرَ في تدَارُكِ ما وقعَ منْه منْ هَفُواتٍ في حقَّهِ ، حتى يَظْهَر أمامَهُ بمظهرِ منْ سَعَى عنْدَ الأَسندِ حتى يَعْفُوَ عنْه ، وليْس الْعَكْس ..

وكان للدبِّ صديقٌ منَ الأَرانبِ يُدْعَى باسْمِ (مُّبَاركِ الْمِيلادِ) وكانَ هذا الأَرْنبُ مشْهُ ورًا بالذَّكاءِ وحُسسْ الرأْى والْمَشُورةِ ، فتوجُّهَ الدبُّ إليهِ ، وعرَضَ الأَمْرَ عليْه ، فلامَهُ الأَرنبُ على ما حَدَث ، وقالَ له :

لقد أخطأت حين جاهرت بعداوتك له (العزيز) قبل أنْ تتحقّق أنَّ الأسد قدْ غضب عليه ، وأصدر حُكْمه بمعاقبته على ما بدر منْ جُرْمه .. إنَّ الأسدَ الذي نحنُ كلنًا في خِدْمتِه ورَهْنُ أَمْرهِ ومَشورته ، يعرفُ مِقْدار خُدَمهِ ، وليس من الْمَعْقولِ أَنَّهُ كانَ سيكمندرُ أَمْرهُ بمعاقبة (الْعزيز) على هذه الهَفُوة الصنّغيرة ..

لقدُّ تُسَرُّعْتُ يا صَديقى ..



فقالَ الدُّبُّ للأَرْنبِ :

دعْنا يا أَخَى منْ هذا الْكلامِ الْمُثَمُّقِ ، وابْحَثْ لَى عَنْ حَلَّ يُخْرِجُنَى منْ هذا الْمَأْزِقِ ، الذي وضَعْتُ نَفْسِي فيه بتَسَرُّعي وغَبائي ، فقدْ قالَ الْحُكماءُ : إذا لمْ تتدارَكْ زُلُةَ الْقَدَمِ ، نَدِمْتَ حَيثُ لا يَنْفَعُكَ النَدَمُ ..

فقالَ الأَرْنبُ:

ـ عِنْدى مَنْ يتدارَكُ لكَ هذا الْخطأَ الْجَسيمَ ، الذي

أَوْقَعْتَ نَفْسِكَ فِيهِ ، ويسعى لإصنالاح ما فَسِدَ بَيْنَكَ وبَيْنَ (الْعزيز) ويفْعَلُ ما فيهِ الخيرُ لكَ ،

ويخلِّصنُكَ منْ غضبِ الأسدِ علينكَ ، ولكنْ بشرَّطٍ ..

فقالَ الدبُّ :

ـ وما هوَ هذا الشُّرُّطُ؟

فقالَ الأَرْنبُ:

ـ أَنْ تَتَـرِكَ كُلُّ مَـا فَى نَفْسِكَ مِنْ عَـدَاوَةٍ وَبِغْـضَـَاءَ لـ (الْعَزِيزِ) و(الْعَادلِ) ولا تُبْقِى فَى نَفْسِكِ شَيْئًا مِنْ ذلك لهما ..

فقالَ الدبُّ :

ـ قدُّ رَالَتِ الْعداوَةُ والْبَغْضاءُ مِنْ نَفْسى لَهما ، وأَنا أُقْسِمُ لِكَ وأُعاهِدُكَ على ذلك ..

فلمًا تَاكُدُ الأَرنَبُ مِنْ صِدُّقِ الدَبُّ ، تَوجُّهُ مَباشَرَةً إلى بَيْتِ (الْعادِلِ) وَذَكَرَ له ما دَارَ بِيْنَهُ وَبِيْنَ الدَبُّ ، وَأَنَّهُ قَدْ نَدِمَ على مَا بَدَر مِنَّه في حَقُ (الْعَزيزِ) وأَعْلَنَ تَوْبَةُ فَد خَالِصَةً وصادِقَةً عَنْ كَلَّ ما بدرَ مِنْه ، ووعَد أَنهُ لَنْ يعودَ إلى مثل ذلك أبدًا ..

A STATE



- أَرجو أَنْ يكونَ الدبُّ صادقًا في توْبَتِهِ هذه الْمَرُّةَ .. ولكنْ ما هو الْمطلوبُ منَّى أَنْ أَفْعلَهُ ؟!

فقالَ الأَرنبُ :

- إِنَّ الْعَفْوَ مِنْ شَبِيَمِ الْكِرامِ ، وإِنَّ مَكَارِمَ الأَخْلَقَ لَا تَكُونُ إِلاَّ مِنَ الْكِرامِ ، وانْتِهارُ الْفُرصِ فَى وَقْتِ الذُّلِّ لَا تَكُونُ إِلاَّ مِنَ النَّلَامَ ، وإِنَّ السَّعْىَ لإزادةِ والإِنكِسِارِ لا يكونُ إِلاَّ مِنَ اللَّئَامِ ، وإِنَّ السَّعْىَ لإزادةِ

الْحقدِ مَحمُودٌ ، والْمَشْئُ في طَلَبِ الْمُودَّةِ والصنفاءِ بين الناس ثوابه عظيمٌ عند الناس ..

فَلَمُّا سَمِع مِنْهُ (الْعادِلُ) هذا الْكلامَ فرحَ فرَحًا شديدًا ، وحَسمِدَ اللَّهَ على أنْ هَدى الدُّبِ إلى طريقِ الْحقُ والصوابِ أَخيرًا ..

وتوجَّهَ (الْعادلُ) مع الأَرنْبِ إلى (الْعزيزِ) في سبِجْنِهِ ، واعْتذرَ لهُ عما بدَرَ مِنَ الدبِّ ، وقالَ له :

- إِنَّ الدَّبُّ قَدْ قَالَ مَا قَالَ فَى حَقَّكَ مُوافَقَهُ لَرغْبَةِ الأَسَدِ ، حَتَى لا يَظُنُّ أَنَهُ قَدْ غَشَّهُ ، وَلَمْ يُخْلِصُ له النصيحة باعْتبارهِ وَزيرَهُ ومُشيرَهُ ومُعينَهُ ..

وبعْدَ أَنْ تبيِّنَ لَهُ أَنَّ مَا حَدَثَ مَنْكَ لَمْ يَكَنْ إِلاَّ هَفُّوَةً ، تَكَلَمَ بِالنَصْعُ والْمُودَّةِ فَى حَقَّكَ .. إنه لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يُوقِعَ بِكَ الضَّرَ وَالأَذَى ، كما تَصَوَّرُنا .. وقدْ أَبدَى نَدَمهُ على ذلك ..

### فقالَ (الْعزيز) :

- قدْ عَفَوْتُ عَنْه ، وأَرْجِو أَن يُصلِحَ اللَّهُ حَالَهُ .. وتوجه (الْعادِلُ) والأَرنبُ بعدْ ذلكَ إلى الدبِّ ، فأخذَاه



أَمْرى بِالْعَفْو عِنَّهُ ..

فأسرْعَ الْحراسُ بإحْضارِ (الْعزيزِ) مُكَبَّلاً في الأغْلالِ ، فوقَفَ أمامَ الأَسندِ مُعْتَذِرًا في خجلٍ ، وشاكِرًا إياهُ لعَفُّوهِ عمًّا بدرَ منْهُ منْ هَفُوةٍ غيرِ مقْصُودَةٍ ...

#### فقالَ الأسدُ:

- على الْعاقِلِ الْاَ يضَعَ نفْسنَهُ موْضعَ الْإعْتِذارِ ، فإيَّاكَ أَنْ تضعَ نفْسنَكَ في مَوْضعِ الْإعْتِذارِ مرَّةً أُخْرى ..

وعلينك ألا تتفوَّه بكلِمَة ، حتًى تَزِنَهَا بميزانِ الْفِكْرِ ، وتَقيسنَهَا بمقْياس العَقْلِ ..

فقالَ (الْعزيزُ) :

- صدَقَّتَ أيها الأسدُ الْمُهَابُ ..

وهكذَا نجَا (الْعزيزُ) بِفَضْلِ صديقِه (الْعادلِ) وسعْيِه إلىَ إِخْراجِهِ ممَّا أَوْقعَ فيه نفْسنَهُ منْ محْنَةٍ ، بسبَبِ هَفْوَةٍ .

(تمت)

رقع الإيداع: ١٦١٢٠ / ٢٠٠١

الترقيم الدولي: X - ٧٠٣ - ٢٦٦ - ٢٧٠

المطبعة العربية الحديثة

٨. ١٠ شارع ٤٧ المنطقة الصناعية العباسية

וובותנה: 🏗 יובותרו בופפסקתר